

منشورات المكتب العتالي جيروت للطبّاعة والنشو

## علما باسية واساطى للولاد مالا تفصية مورة ، منوت ، توجيميت لطالعات لاسة مفون المهمارة الابت اليا



منشورات المكتب العسالي بيروت للطبناءة والنشر

## اليتمات الثلاث

كانَ يعيشُ في مدينة دمشقَ منذ قرون مضَتُ رجلٌ طيبٌ القلبِ يُدعى «حسَنٌ » ، وكان الناسُ يُسمُونه في الحاج حسنا » لأنه قام بأداء فريضة الحج إلى بيت الله الحرام ثلاث مرّات .

كان الحاج حسن خيّاطاً ماهراً ، وكان صادقاً في جميع مُعاملاته ، فإذا وعد أحداً من عملائه بالانتهاء من إعداد ثوبه في يوم مُعيّن ، بُرَّ بوعده .

وكان الحاج حسن كريما ، يُعْطِفُ عطفاً كبيراً على الفقراء والمساكين ، فكان لا يرد سائلاً ، بل كان يَسْعى بنفسه إلى بيوت بعض الأُسَرِ التي أَخْنى عليها الدهر ويُمُد لها يُدُ المساعدة .

كان الحاجُّ حسن وهو يُساعد الأُسُرُ الفقيرةُ المحتاجة ُ

يُحْرِصُ على أَنْ تكونَ هٰذه المساعدةُ في الخفاء ، فهو كما يقولون ، كانت يده اليمنى لا تَعْلَمُ شيئاً عمّا تُنفِقُهُ بدُه اليُسرى .

كانتُ زوجتُهُ نفسُها لا تُعْرِفُ أَيَّ شيءِ عن صَدُقَاتِهِ, ومُساعداتِهِ, للأُسُرِ الفقيرة .

كان الحاجُّ حسن يفعلُ ذلك ابتغاء مرضاةِ الله اللهم الله الله الله الله وذلك ، وذلك بدافع من إيمانه العميق .

وكانت زوجتُهُ سُلِّدُةً عاقلةً طيبة القلبِ هي الأُخرى ، وقد أَذَّتُ معه فريضة الحجِّ ، فكان أهلُ الحيِّ يُستُّونُها والحاجَّة ، ويُحبُّونُها ويُحترمونُها .

كانت الحاجَّةُ هي الأُخرى تتصدَّقُ على الفقراءِ . وكان لهما ثلاثُ بناتٍ .

ولقد حُرْصُ الوالدان على تلقين البنات الثلاث مبادى الدين الإسلامي ، وهي المبادى التي تدعو إلى



التمسُّكُ بالشرف والصِّدقِ والأَمانة ، وعدم المبالاة بمظاهر الدنيا الزَّائِفة الزائِلة .

كانت كُبرى البناتِ الثلاثِ تُدعى « رباحُ » ، وكانت الوُسطى تُدعى « صباحُ » ، أما الصُّغرى فكانت تدعى « نجاحُ » .

وكانت « نجائ » صُغرى الأُخواتِ ، عاقلةً بعيدةَ النَّظُرِ ، فكانت لا تُنفقُ كلَّ ما تَأْخُذُ من والدها من مصروف يومي ، بل كانت تُدَّخِرُ جانباً منه ، وتُضُعُهُ في صندوق خَشبي .

أَمَا الحَاجُّ حَسَنَ ، فَشَأْنُهُ شَأْنُ كُلِّ الكرمَاءِ ، كَانَ يُنفِقُ كُلَّ مَا يُرْبُحُهُ ، ولم يُدَّخِرُ شَيئاً للمستقبل .

ومرض الحاجُّ حسنٌ ، واشتدُّ عليه المرضُ ، وأحسُّ بأنَّ نهايتَهُ قد قُرُبُتْ ، وأن أَجُلُهُ قد حانُّ .

واستدعى الحاجُّ حسن زوجتُه وبناته الثلاث وهو على فراش المرض وقال لهم في صوت واهن ضعيف:



- أشعرُ بأنَّ حياتي على وُشكِ الانتهاء ، لا تَجْزُعْنَ ، فهذه الدنيا فانية ، والموتُ حقَّ على كلِّ إنسانِ ، أعرف أنني سأموتُ دون أن أترك لكُن ثروة ، ولكن ثروتي عند الله سبحانه وتعالى ، إنْ الله عز وجل يعلم كيف كنت أنفق المال الذي أربحه ، ولذلك فإني سأموت وأنا مرتاح البال ، لأني واثق كل الثقة من أن الله تعالى سيحفظكن ، وحفظ الله وستره أثمن من أنة ثروة ينركها أي إنسان لورثته .

وانفجرتْ زوجتُهُ باكيةٌ وهي تقول:

لا تُقُلُ ذُلك ، لا تتحدث عن الموتر ، إنك إذا
 مت فلن أعيش من بعدك .

قال لها الحاج حسن :

لا تقولي ذلك ؛ إن البناتِ في حاجةِ إليك وإلى رعايتهِ ، يكبِرُ أن تتجلّدِي وتُتَذُرّعي بالصّبر .

كانت الحاجّة تُحبِ وجها حُبّا عميقاً ، ولا تتصور أ

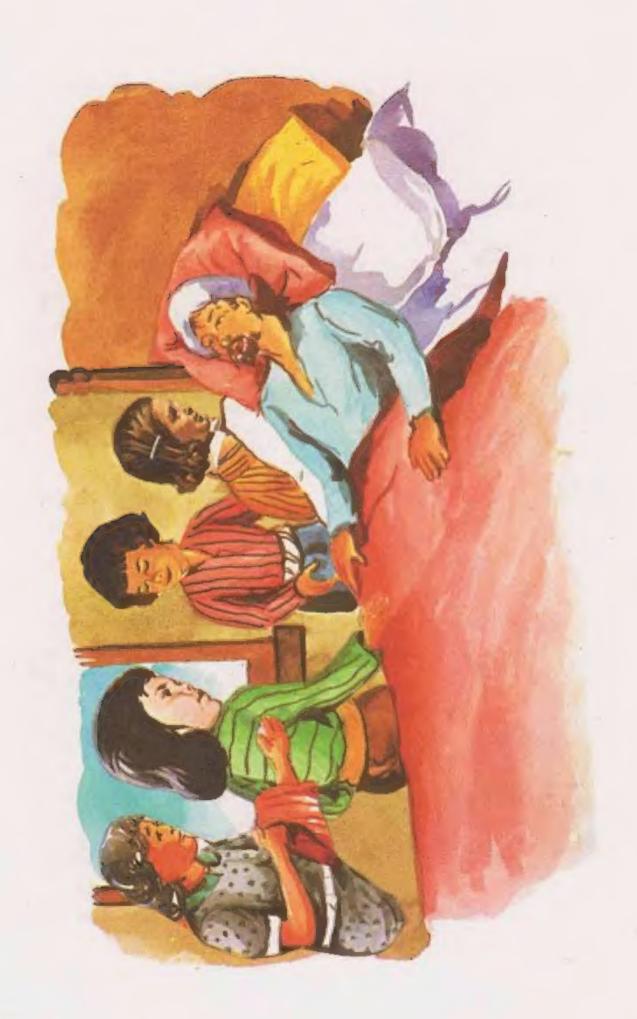

ومات الحاج حسن ..

وحزنتُ زوجتُه عليه حزناً كثيراً .

كانت المسكينة تبكي طُوالُ الوقتِ ، وفقدتُ شهيتُها للأَكل ؛ فاشتد بها الضَّعْفُ ، وُوُهُنَ جسمُها ، وما لبثتُ أن مرضت ولازمت الفراش.

لم تكُن لديها إرادة الحياة .

كانت - كما قالت لزوجها من قُبل - لا يُمكنها أن تعيش بعدُ فراقِه .

وماتت الأم ..

وبعدُ موتبها ؛ أصبحتِ الأُخواتُ الثلاثُ يتيماتٍ من الأُمِّ والأَبِ ! ..

لم يكُنْ لديهن قريب يلجَأْنُ إليه ليمد إليهن يدُ الساعدة أو يتكفّل بهن .

ولكنَّ اللهُ سبحانُه وتعالى كان يرعاهُنَّ برحمتِهِ ، فلقد تركُ لهن أَبوهُنَّ ثروةً كبيرةً برضاءِ اللهِ عنه .



جَلَسْنَ وحيداتِ في منزلهِنَ ، وكانتِ الأُخْتُ الكبرى « رباحُ » أَشدُّهُنَ حزناً ؛ فقالتْ وهي تبكي :

ماذا نفعلُ الآنُ ؟ إِن أَبانا لم يتركُ لنا شيئاً! .. وكانت أَمَّنا من بعده تَعْزِلُ الصَّوفَ في ذلك المصنع القريب وتُنْفَق علينا ما تَاْخُذُهُ من أَجْر ! .. ماذا نفعل با إليهي ! ..

قالتٌ نجاحُ الأُخْتُ الصُّغرى:

لقدر ادَّخُرْتُ بعض المال ؛ وكنتُ أَصْحُبُ أُمِّي رُحِمُها اللهُ إِلَى مصنع الغزل أحياناً ؛ وكنت أراقبُها وهي تُغزِلُ الصُّوفَ على النَّوْل ؛ وطلبتُ منها أَن تُعلَّمني الغُرْلُ الصُّوفَ على النَّوْل ؛ وطلبتُ منها أَن تُعلَّمني الغُرْلُ ، وتعلَّمتُهُ فعلاً ، ولكني أحتاجُ إلى مِران ، ما رأيكُما في أَنْ نذهب إلى السوق ونشتري بما ادَّخَرْتُهُ من مال ثلاثة أنوال وكُمِّيةً من الصوف الخام ؛ ونغزله من مال ثلاثة أنوال وكمِّيةً من الصوف الخام ؛ ونغزله ثم نبيعه ؟ ...

وسأَلَتُها أُختُها الوسطى صباح:

ــ وهل يكفي ما ادَّخرتِهِ من مالٍ لشراءِ ثلاثة أنوال ﴿ وكمية ﴿ من الصوفِ الخام ِ ؟

قالتٌ نجاحُ :

\_ أعتقد أنه يكفي ..

وذهبن إلى السُّوقِ ، واشترينَ الأَنوالُ الثلاثةُ وكميةً من الصُّوفِ الخامِ .

وابتداًت نجائ تُعلم أختيها الكبرى والوسطى طريقة الغَزْل على النول .

ونُجَحْنَ في غزل كمية الصوف الخام التي اشترينها ثم ذَهَبْنَ بها إلى السُّوقِ وعَرَضْنَهَا للبيع .

وأقبلَ الناسُ على شِرَائِها بشمنٍ مُرْبِحٍ.

وعادت اليتيمات الثلاث إلى منزليهن فَرِحات مُسْتَبْشِرَ اللهِ مَا يَكْفَيهِنَّ للدَّةِ مُسْتَبْشِرَ اللهِ مَا يَكْفَيهِنَّ للدَّةِ أَسْبُوعٍ.

ولكنَّ الأَّختَ الصُّغرى نجاحُ قالتٌ :

- يجب ألا نُنْفِقَ إلا نصفَ ما رُبِحْنا ، لنشتريُ بالنصفِ الآخرِ كمية من الصوف الخامِّ ونغزِلُها ثم نبيعُها ، إنَّ إِقبالَ الناسِ على الشِّرَاءِ كان عظيماً .

ووافقتها الكبرى والوسطى على ذلك ، وذهبت نجاحً واشترت كمية من الصَّوف الخام كانت ثلاثة أضعاف الكمية الأولى ، ومعنى ذلك أَنَّهُنَّ سَيَرْبَحْنَ ثلاثة أضعاف أَنَّهُنَّ سَيرْبَحْنَ ثلاثة أضعاف ، ما رَبِحْنَ أَوَّلَ مرَّة .

وبمرور الأبام تمكَّنت الشقيقاتُ الثلاثُ من ادَّخار بعض المال .

واتترحت نجاح أن يُقَسَّمَ المبلغُ اللَّخُرُ بينهنَ بالتساوي لتصبح كلُّ واحدة منهن حُرَّةَ التصرُّفِ بالمبلغ الذي يَخُصُّها .

ووافقتْ شقيقتاها على هٰذا الاقتراح .

وذهبت الأُختُ الكِبرى « رباحُ » إلى السُّوق واشترتُ ثلاثة أَسِرَّة أِنبقة لها ولأُختَها بالمبلغ الذي كان معها .



كانت مفاجأة سارَّة لصباح ونجاح ، فشكرتاها على مدينها ، وصَمَّمتْ كلُّ منهما على أَن تردُّ لها هذه الهدية الثمينة .

وذهبت صباح إلى السُّوقِ واشترت خزانة كبيرة للحفظ الثياب مُقسَّمة إلى ثلاثة أقسام . فشكرتها رباح ونجاح على ذلك .

وجاءَ دُوْرُ الأُختِ الصغرى نجاح .. وذهبت إلى السوق .

ولكنَّها .. رُغْمُ بحثِها الطويلِ .. لم تجدُّ شيئِاً تشتريه م يكونُ ذا فائدة لها ولأُختَيَّها .

وأرجأت نجائح ذلك إلى يوم آخرُ ، لعلَّها تجـــــــُ شيئاً يُعجبُها .

وتركت نجاح السُّوقُ لتعودُ إلى البيترِ ..

ومرَّتُ بسوقِ العبيدِ ؛ فرأتُ غلاماً في العاشرة من عُمرهِ يصرخُ باكياً ، والنَّخَّاسُ - تاجرُ الرقيق - يُنهاكُ



عليه ضُرَّباً بالسَّوْطر دونُ رحمة أو شفقة .
واقتربتْ نجاحٌ من النَّخاسُ وسأَلتُه :

لاذا تَضْرِبُهُ هُكذا ؟ أَليسُ في قلبلِكُ رحمة ؟
قال لها النَّخاسُ :

- إِن مِثْلُهُ لا يستحقُّ الرَّحمةَ ! لقد بِعْتُهُ ثلاثُ مُرَّاتٍ وفي كلِّ مُرَّة بِعودُ به الذي اشتراهُ لِيُرْجِعُهُ ويستردَّ نقودَهُ التي دُفَعَهَا ، لأَنَّهُ غَبِيٌّ ولا يُطيعُ مُرَّاتًا عُبِيٌّ ولا يُطيعُ مُرَّاتًا . . .

ورفعُ النَّخاسُ يَكُهُ بالسَّوْطِ ليهويُ به من جديدٍ على جسدِ الغلامِ المسكين .

وأمسكت نجاح بذراع الرجل وصاحث فيه: - كفى !.. لا تضربه أ.. سأشتريه أنا ، ولن أرجِعهُ لك مهما كان غبياً ، كم ثمنه ؟ ..

قال الرجل غاضباً:



ولما ذكر لها الثمن ، أحست بسعادة عظيمة ، الأن الذي كان معها كان يزيد عن الثمن الذي طُلُبُهُ تاجر الذي كان معها كان يزيد عن الثمن الذي طُلُبُهُ تاجر الرقيق ثمناً لذلك الغلام .

ودفعت له النقود ، وأمسكت بذراع الغلام وسارت به مبتعدة عن سوق العبيدر.

كَانُ الغلامُ مَا زَالُ يَبِكِي مِن أَثَرِ ضَرِبَانِ السَّوطِ . وربَّتَتْ نَجَاخٌ عَلَى كَتِفِهِ فِي عَطَفٍ وحَنَانِ وهِي تُجَفَّفُ دمُوعُهُ بِمِنْدِيلُهَا وتقولُ لَهُ :

- لا تبكر . . لن يضربُكُ أَحدُ بعدُ الآنُ . قالُ الغلامُ :

- سيدتي ، لا تُصُدِّقي ما قاله .

قالت له نجاح :

- لا تَقُلُ لِي سَيِّدُتِي ، إِنني أُختُكُ الكبرى ، فلا يوجدُ في هذه الدنيا سَيِّدٌ ومسود ! . يوجدُ سيَّدٌ واحد فقط لجميع البشر وهو الله تعالى ، ليس لي إخوة فَكُورٌ ، وأنت من الآنَ أخي الأَصْغُرُ .

ولم يصدِّق الغلامُ أُذُنَيْم ! . كان قد نُسِيَ أَنَّ في هٰذه الدنيا شيئاً اسمُهُ الرحمةُ أو الحنانُ .

وأمسكَ الغلامُ بيد نجاحَ ثم جُذُبُها بِسرعَةِ نَحوُ شَمَ جُذُبُها بِسرعَةِ نَحوُ شَمَّتَيْهِ وَقَبَّلَ يَدُها ، ودُمُوعُ التَّأَثُّرِ تَنهُمِرُ مَن عَيْنَيْهِ . وجُذبتُ نجاحٌ يدُها وهي تقول له :

\_ لا تفعل ذلك مرة أخرى ، دُعْني أنا الأُخرى أُقبَلُ \_ \_ بدك حتى لا أكون مدينة إليك ! .

وقبَّلتَ نجاحُ يدَ الغلامِ الذي قال لها :

- أَنَا عَلَى استعداد لَكَي أَضَحَّيُ بِحِياتِي مِن أَجْلِكِ ، لَو ذَكُرِتُ لِكِ مَاذَا كَانَ يَفْعَلُهُ أَسْيادِي مَعِي لَمَا صَلَّقْتِنِي اللهِ ذَكُرِتُ لِكِ مَاذَا كَانَ يَفْعَلُهُ أَسْيادِي مَعِي لَمَا صَلَّقْتِنِي اللهِ أَعْصَى أَوامِر إنني لستُ غَبِياً كَمَا قَالَ النَّخَاسُ ، ولا أَعْصَى أُوامِر سَيِّدِي ، ولا أَعْصَى أُوامِر سَيِّدِي ، ولكنِّي لستُ أَقُوى من حِمَارِ الطَّاحُونِ .

وسأَلَتُهُ نَجَاحٌ:

\_ ماذا تُعْنِي ؟

لقد اشتَرَانِي رَجُلُ يَمْلِكُ طَاحُوناً ، وكان عِنْدَهُ حِمَارَ

يُحْرِكُ حَجْرَ الطَّاحُونِ ، فلمَّا مَاتَ الحِمَّارُ رَبَطَنِي أَنَا بِدَلاً مِنهُ وَصَارُ يُضِرِبُني بِالسَّوْطِ لَكِي أُحَرِّكُ حَجْرَ الطَّاحُونِ الطَّاحُمُ ! . وكان ذلك مستحيلاً وفوق طَاقَتِي ، فأعادني إلى لنَّحَاسِ واسترجع نَقُودُهُ ! . . .

وربَّتَتُ نجاحُ في حَنَانِ على ظَهْرِ الغُلامِ وقالت له : - لا تُشَكِّرُ فِي اللَّاضِي أَنَّ إِنَّ هُؤُلاءِ النَّاسُ لَهُمْ عِقَّابُهُمُّ الشَّديدُ من الله نعالى .. ما اسمُكُ ؟ .

قالُ الغلامُ :

سمي حسن .

- حسن ! . هذا عجيب ، إن والدي رُحِبُهُ اللهُ كانَ اسمُهُ حَسَاً أيضاً .

وسأَلْهَا الغلامُ :

ما العملُ النَّذِي سَنَّتُكُلِّفِينَتِي بِهِ ؟

قالت: :

- لن أَكَلُّفَكُ بِأَيُّ عَمَلٍ ، إني أَعِيشُ مع شَقِيقُتُيُّ ،



وإننا نَغْزِلُ الصوفُ ، فإذا أردتُ أَنْ تَنَعَلَّمَ غُزُلَ الصُّوفِ سَأَشْتَرِي لَكُ نُولاً ، وستربحُ من ذلك كثيراً .

وسأَلُهَا الغلامُ منعَجّباً :

- تَقُولِينَ أَربحُ ؟ . أَنَا أَربحُ ؟

\_ ولِمَ لا ؟ كُلُّ إِنسانِ يَعْمَلُ يَرْبَحُ .

حين عادت نجاح بالغلام الذي اشترته إلى بَيْتها وقصت ما حَدَث على شَقِيقَتَيْها ، أَشْفَقَتْ كُلُّ مِنْهُما عليه وتَطَوَّعَنْ جميعاً لِتَعْلِيمِهِ الغَزْلَ على النُّوْلِ ، وبَعْدَ ذَلكَ اشْتَرَتْ لهُ نَجَاحُ نولاً خَاصًا به .

وكان حسن ذكياً فَتَعَلَّمَ بِسرعة ، وبَعْدَ فترة وجِيزَةٍ أَصْبَحَ بارعاً في الغَزْلِ على النول .

وأَثْمَرَتْ فِيهِ حُسْنُ المُعَامَلَةِ فَكَانَ يُعَاوِنُهُنَّ فِي جَمِيعِ أَعْمَالِ السَّوقِ أَعْمَالِ المَّذْزِلِ مُعَاوِنَةً صادِقَةً ، وكانَ يَذْهَبُ إِلَى السَّوقِ لِيَشْتَرِيَ لَهُنَّ مَا يَحْتَجْنَ إِلَيْهِ مِنْ طَعَامٍ أَو غَيْرِه .

وفي أَحَدِ الأَيَامِ ، اشْتَهَتْ نَجَاحُ أَن تَأْكُلَ سَمَكًا فَأَعْطَتْ حَسَناً النَّقُودَ وأَرْسَلَتْهُ إِلَى سُوقِ السمكِ .

وعاد حَسَن بالسمكِ بعد قَليلٍ .

وقالتٌ له نجاحٌ :

\_ عليكُ أَنتُ تَنْظِيفُ السَّمَكِ وعليَّ أَنَا طَهْيُهُ .

قال مُبتّسماً:

ـــ أَمْرُكِ يَا أُخْتِي .

وذَهَبَ حَسَنُ إِلَى المطْبَخِ لِيُنَظِّفَ السَّمَكَ .

وقالتُ رَبَاحُ الأُختُ الكُبْرِي :

لقد كان مَجِيءُ حسَنِ إِليَنا فَأَلاَ طَيِّباً ، إِن أَرْبَاحَنَا مِن بِيعِ الصُّوفِ زادَتْ وتضاعفَتْ والحمدُ الله .

قالت نجاحُ:

لقد أَنْقَذْنَاهُ من الحياةِ القاسِيةِ التي كانَ يَحْيَاها ،
 والله لا يُضيعُ أَجْرَ المُحْسِنِينَ .

وسَمِعَتِ الشَّقِيقَاتُ الثَّلاثُ صَوتَ حَسَنٍ وهُوَّ يَصِيحُ :



\_ أختي رَبَاحُ ، أخْتِي صَباحُ ، أختي نَجَاحُ ، أُ أَنْظُرُنَ !.. لَقَدْ وَجَدْتُ هٰذَا الخاتَمَ في جَوفِ السَّمَكِةِ !

كان حَسَن يُمْسِكُ بِيكِهِ خَاتَماً عَجِيباً مِنَ الذَّهبِ النَّهبِ النَّه الذَّهبِ النَّه الذَّه اللهُ الله

وأَخَذَتُ نَجَاحُ الخاتَمَ من حَسَنِ ، وتَأَمْلَتِ الحَجَرَ ومَا عَلَيْهِ مِنْ نُقُوشٍ ، وكانَ مُتَّسِخًا بَعْضَ الشيء مِمَّا عَلَيْهِ مِنْ نُقُوشٍ ، وكانَ مُتَّسِخًا بَعْضَ الشيء مِمَّا عَلَقَ بِهِ مِنْ جَوفِ السَّمَكَةِ . فأرادت نَجَاحُ أَنْ تُنَظِّفَهُ فَقَرَ كَتِ الحَجَرَ بإبْهَامٍ يَدِها اليمنى .

ومَا كادتْ نَجَاحُ تَفعلُ ذَلك حتى سَمعَ الجَمْيعُ ضَجَّةً هائِلةً وشَاهَدُوا عُموداً مِنَ الدُّخانِ الأَسْوَدِ الكَثْيفِ يَصْعَدُ مِنَ أَرضِ الحُجْرَة إلى السَّقْفِ ، ثُمَ انْقَشَعَ الدُّخَانُ عَنْ رَجُلٍ مَهِيبِ المنظرِ .

وَارْتَعَبُوا كُلُّهُم ، والتَّصَقَ بَعْضُهُمْ يِبَعْضِ بَعْدَ هٰذِهِ المفاجَأَة الهَائلَة ! .

وَأَنْحَنَى الرَّجُلُّ المُهِيبُ المُنظَرِ أَمَامَ نَجَاحٌ في احْتِرَامٍ شديدٍ وقالَ لهَا : - شُبِيْكُ .. لُبِيْكُ .. أَنَا عَبْدٌ ومِلْكُ يَدَيْكُ .. أَيَّ شَيْءِ تَطْلُبُ يَدُيْكُ .. أَيَّ شَيْءِ تَطْلُبِينَهُ أَحْضِرُهُ إليكِ .

كان هذا الخاتم خَاتَم سُلَيْمَان ، أو خَاتَم المُلْكِ كما يُسَمِّيهِ البعْضُ .

وكانتْ نَجَاحٌ أَوَّلُ مَنْ تَمالكتْ أَعْصَابَها فَقَالتْ للرجلِ المهيبِ المَنْظَرِ :

\_ أَيُّ شَيء نَطْلُبُهُ تُحْضِرُهُ إِلينا ؟

قَالَ لَهَا مُؤَكِّداً :

ـ نعم ، أي شيءِ .

## قالتُ له:

- نُريدُ قَصْراً فَاخِراً يَكُونُ أَمَامَ قَصْرِ السَّلطانِ ، وبه خَدَمُ وحَشُمُ لنا ، ويَكُونُ في خَزَائِننَا مِنَ المالِ ما يَكْفينا مَدَى الحياةِ ، وما يَجْعَلُنا نَتَصَدَّقُ بِسَخَاءِ على الفُقراءِ والمساكين كما كانَ يَفْعَلُ أبِي وأُمِّي رَحِمَهُما الله .



وأَحْضَرْنَ للغُلامِ حَسَن أَشْهَرَ الأَسَاتِذَةِ والمُمدَرِّسِينُ لِتَعْليمِهِ .

وكانُ للسُلطانِ! ثلاثةُ أَبناءِ مِن خَيرِ الأُمَرَاءِ وأَحْسَبِهِمْ خُلُقاً ، وشاء اللهُ أَن يَتَزَوَّجُوا من الشقيقاتِ الثلاثِ

اللاتي أصبَحن أميرات .

ولَمْ يُفارِقُهُمْ أَخوهُمْ حَسَنَ اللَّهِ اللهُ تَعالَى عَلَى البَيْماتِ بِيلْكَ الحياةِ السّعِيدةِ التي أَنْعَمَ بها اللهُ تَعالَى على البتيماتِ الثّلاث ، جَزَاءٌ لِتَمسّكِينَ بالشّرَفِ والفَضيلَة ، ورَحْمَتِينَ بالشّرَفِ والفَضيلَة ، ورَحْمَتِينَ بالشّرَفِ والفَضيلَة ، ورَحْمَتِينَ بِذَلْكَ الغُلام ، وبِما كَانَ عَليهِ أَبوهُنَّ وأُمّهنَ مِن صَلاح بِذَلْكَ الغُلام ، وبِما كَانَ عَليهِ أَبوهُنَّ وأُمّهنَ مِن صَلاح وتقوى .

## للاعتبار

١ - لاذا لم يتمكس الحاج حسن من ادَّ خار شيء ؟

٢ ــ ماذا قال لزوجته وبناته وهو على فراش الموت ؟

٣ \_ أذكر أهم ما كانت تمتاز به أخلاق البنت الصغرى نجاح .

٤ ــ لماذا اشترت نجاح الغلام حسن ؟

٥ \_ ما الذي تفهمه من هذه القصة ؟



مسورات: المحب العث يمي للطبّاعة والنشر. بيروت خندق الغميق ـ ملك الخليل ـ صب : ٨٠٣٨ ـ تلفون: ٢٥٥٢١٧ ـ ٢٢١١٠٠ - برقيًا: مَكَتَحيّاة ـ تلكس: ٤٠٠٣٠ حيّاة